

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ عِلَى الَّذِينَ عِلَى اللَّذِينَ عِلَى اللَّذِينَ عِلَى اللَّذِينَ يستعذنونك وهم أغنياء رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْحُوالِفِ وطبع الله على قلوبهم فهم لايعلمون ﴿ الله يعتزرون إِلَيْكُمْ إِذَارَجَعْتُمْ إِلَيْهُمْ قُلَ لَا تَعْتَ ذِرُواْ لَن نُّ وَمِنَ لَحَيْمَ قَدُ نَبَّ أَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَ ارِحِكُمْ

وسيرى ألله عملكم ورسوله مُم ورهون إلى عنامِ الغنيب والشهاكة فينبِّعُكم بِمَاكنتم تَعُمَلُونَ إِنَّ سَيَحُلِفُونَ بِأَلَّهِ لَحَمْ إِذَا أَنْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ المعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إِنْهُمْ رِجُسُ وَمَأُولُهُمْ جَهَانُهُ مَ جَــزَآء بِمَـاكَانُـوا

يكسِبُون فِي يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِرَضُواْ عَنْهُمْ فَإِن تَرْضُواْ عَنْهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهُ لَا يُرْضَى عَنِ القوم الفسقين إن الأعراب أشد كفراونفاقا وأجدر ألايعً لمواحدُودَ مَا أَنزَلَ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمٌ الله ومن الأعراب من يسوخذ

ماينفِق مغرمًا ويتربّص بِكُمُ الدواير عليه مردايرة السوء وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ اللَّهُ وَمِنَ ٱلْأَعْدَرَابِ مَن يُؤْمِرِثُ بِأَللَّهِ واليوم الاخروية خدماينفق قُرْبُتِ عِندَ ٱللَّهِ وَصَلُواتِ الرسول الآياتها فربة لهم سيدُخِهُمُ اللهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللهُ

عَفُورُرِجِيمُ ﴿ وَالسَّنِقُونِ وَالسَّنِقُونِ ٱلْأُولُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ آتَّ بَعُوهُم بِإِحْسَانِ رَّضِي اللهُ عَنْهُمْ ورَضُواْعَنْهُ وأعدهم جنت تجرى تحتها ٱلْأَنْهَا فَيَهَا أَبِدُا ذَلِكُ ٱلْفُورُ ٱلْعَظِيمُ إِنَّ وَمِمَّنَ حَوْلَكُمْ مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ

مُنْفِقُونَ وَمِنَأَهُ لِيَاتُمُ مردوا على النفاق لاتعلمهم بحر بدور و مرور سنع لرجم مرتين مم يردون إلى عذاب عظيم إن وعاخرون أعترفوا عظيم المنافوا عملا صلحا وء اخر سيتًا عسى الله أن يتوب عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ الْآنَ

خذمن أمورهم صدقة تطهرهم وتزكيم مها وصل عليهم إن صَلَوْتَكَ سَكَنْ هُمْ وَاللَّهُ سَكِيهُ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ إِنَّ أَلَمْ يَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلِيمُ أَنَّ اللَّهَ عَلِيمُوا أَنَّ اللَّهَ هُويَقِبُ لَ ٱلتَّوْبَةُ عَنْ عِبَادِهِ عَ ويأخذ الصدقت وأت الله هو التواب الرحيم (إن وقل اعملوا فسُ يَرَى الله عملكم ورسُولُه و

وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَسَيْرُدُونَ إِلَى عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنِّتُّ كُو بِمَاكَنَتُمْ تَعْمَلُونَ آفِنَ وَعَاخُرُونَ مرج ون لامر الله إمايع نبهم وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيهِمْ حكيم والذين أتخذوا مسجد اضرارا وكفراو تفريقابين المُوَّمِنِينَ وَإِرْصَادُ الِّمَنَ حَارِبَ

الله ورسوله من قبل وليحلفن إِنْ أَرَدُنَا إِلَّا الْحُسَنَى وَاللَّهُ يُشْهِدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ إِنَّ لَانْقُمْ فِيهِ أَبُكُ الْمُسْجِدُ أُسِّسُ عَلَى ٱلتَّقُوي مِنَ أُولِ يُومِ الْحَقّ أَن تَقُومُ فِيهِ فِيدِرِجَالُ يُحِبُّونِ أَن يَنْظُهُ رُواْ وَالله يُحِبُ الْمُطَهِرِينَ الْمُطَالِقِ رِينَ أَفْمَنَ أَسَّسَ بِذَيكُنَهُ عَلَىٰ

تَقُوكُ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضَوْنِ خيرام من أسيس بنيكنه على شفاجرف هارفأنهار بلوفي نارِجها والله لايه لرى القوم بنيئنهم ألكزى بنوارية في قلوبهم إلاأن تقطع قلوبهم و الله عليم حكيم إن الله

أشترى من المؤمنيين أنفسهم وأمولهم بأت لهم الْجَنْدُيْقُ نِلُونَ فِي سَكِيلِ الله فيقنلون ويقنلوب وعداً عَلَيْهِ حَقَّ افِي ٱلنَّوْرَكِةِ وألانجيل وألق رءان ومن أُوفِل بِعَهُ لِرِهِ مِن اللَّهِ فأستبشروا ببيعكم الكذى

بایعتم برم و ذالک هوالفوز ٱلْعَظِيمُ شَ التَّابِبُونَ ٱلْعَكِبِدُونَ ٱلْحَكِمِدُونَ ٱلسَّيَحُونَ ٱلرَّكِعُونَ ٱلسنجدوب ٱلأمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَن المنكروالخفظون لحدودالله وَبَشِراًلُمُؤْمِنِينَ إِنَّ مَا كَانَ

لِلنَّبِيِّ وَٱلَّـذِينَ ءَامَـنُواْأَن يستغفروا للمشركين وَلُوۡ كَانُوا أُوْلِى قُرْدِكَ مِن بَعُدِ مَا تَبَايِنَ هُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَصْحَابُ المُحَدِيمِ إِنَّ وَمُاكَانَ أستغفار إبرهيم لأبيه إلآ عن مُوعِدة وعدها إياه فَلَمَّا نَبُينَ لَهُ وَأَنَّهُ عَدُو لِلَّهِ تَبُرًّا فَلَمَّا نَبُينَ لَهُ وَأَنَّهُ عَدُو لِللَّهِ تَبُرًّا

مِنْهُ إِنْ إِبْرُهِيمُ لَا وَاهُ حَلِيمٌ لِأَقَالُهُ عَلَيْهُ الْعَالَى الْعَالَى الْعَالَى الْعَالَى الْعَالَ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيضِلُّ قُوْمًا بعُدُ إِذْ هَدُ نَهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَّايَتَّقُونَ إِنَّ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْمُ الْآلِيَّ إِنَّاللَّهُ لَهُ مُلَكُ السَّمُوتِ والأرض يحيى ويميت ومالكم مِّن دُورِن ٱللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ الله على النَّبِيُّ لَقُدُتًّا بُ اللَّهُ عَلَى النَّبِيّ

وَٱلْمُهُوجِرِينِ وَٱلْأَنْصَارِ ٱلَّــنِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ العسرة مِن بعدِ ماكاديزيغ قَالُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمُ أَنَّهُمُ أَنَّابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفُ رَّحِيمُ النَّاوَعَلَى ٱلتَّلَثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِفُ وأَحَتَّ إِذَا ضَاقَتَ عَلَيْهِمُ ٱلأرْضُ بِمَارَجُبَتُ وَضَافَتُ

عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظُنُّوا أَن للاملَجامِنَ اللهِ إِلا إِليَهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيتُوبُواْ إِنَّ اللَّهُ هُوَ النَّوَابُ الرَّحِيمُ إِنَّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَتَّقُوا أَللَّهُ وَكُونُوا مَعَ الصّلدِقين الله ماكان لِأَهْلِ الْمُدِينَةِ وَمَنْ حُولُهُم مِنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ

الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذَلِكَ بِأَنْهُمُ لَا يُصِيبُهُمُ ظُمَأً ولانصب ولامخمصة في سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يُطَعُونَ مُوطِعًا يَغِيظُ الْكُفَّارُ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَيْلًا إِلْا كَيْبَ لَهُم بِهِ عَمَلُ صَلِحُ إِنَّ اللهَ لايضيع أجر المحسنين (الله

وَلَا يُنفِ قُونَ نَفْقَةً صَغِيرةً ولا كبيرة ولا يقطعون وَادِيًا إِلَّاكْتِبَ لَمُ لِيَجْزِيهُمُ ألله أحسن ماكانوا يعملون الله وماكات المؤمنون لِينفِرُواْكَافَّةً فَلُوَلَانَفَرَمِن كُلِّ فِرْقَةِ مِنْهُمُ طَايِفَ قُوْ لِيَّانَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ

قومهم إذارجعوا إليم لعلهم يَحُذُرُونَ إِنَى يَاكُمُ النَّهُ يَاكُمُ النَّذِينَ ءَامَنُواْقَائِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّارِ وَلْيَجِدُواْفِيكُمُ غِلْظَةً وَأَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهُ مَعَ ٱلْمُنْ قِينَ اللَّهِ وَإِذَا مَا أَنْزِلَتَ سورة فمِنهم من يقول أيكم زَادَتُهُ هَاذِهِ إِيمَانًا فَأُمَّا ٱلَّذِينَ

ءَامُ نُوا فَزَادَتُهُمْ إِيمُ نَا وَهُمْ يستبشرون ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِ مُرَضُّ فَزَادَتُهُمُ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمُ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُنِوْونَ الْآَنِ أُولَا يُرُونَ أَنْهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامِرٍ مرة أو مرتبر شم لايتوبون وَلَاهُمْ يَذَ كُونَ اللهُ وَلَاهُمْ يَذَ كُونَ اللهُ

و إذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إِلَىٰ بَعْضِ هَ لَ يُرَبِّحِكُم مِّنَ أُحدِ ثُمّ أنصرفوا صرف الله قَالُوبِهُمْ بِأَنْهُمْ قُومٌ لَا يَفْقُهُونَ الله الماء كم رسولي مِّنُ أَنفُسِ عَمْ عَنِ يَزْ عَلَيْكِ مَاعَنِتُمْ حَرِيضٌ عَلَيْحَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفِ رَحِيمُ الْمِنَا



لَهُمْ قَدُمُ صِدُقٍ عِندُرَبِهُمُ قَالَ ٱلْكُورُونَ إِنَّ هَاذَا لَسَاحِرٌ مِّبِينَ النَّ إِنَّ رَبِّكُمْ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمُونِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ مم أستوى على العرش يدبر ٱلْأُمْرُمَامِن شَفِيعٍ إِلَّامِن بَعْدِ إِذْ نِهِ عَلَى اللهُ رَبِّ فَأَعَبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ إِنَّ اللَّهُ وَأَفَلَا تَذَكَّرُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعُدَاللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدُوا الْخَلُقُ تُمِّ يَعِيدُهُ لِيجَزِى ٱلَّذِينَ ءَامُنْ وَأُوعَمِلُواْ الصّلِحَتِ بِالْقِسْطِ وَالَّهِ نِينَ كفروالهم شراب مِنْ مِي وعَذَابٌ أَلِيهُ مَاكَانُوا يَكُفُرُونَ إِنَّ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ الشَّمُسُ ضِياءً والقَمرنورًا

وقدرة منازل لنعلموا عدد السِّنِينَ وَالْحِسَابُ مَاخِلَقَ اللهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يَفْصِلُ الْآيَاتِ لِقُومِ يَعُلَمُونَ إِنَّ فِي آخْنِلُفِ ٱلْيُلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَتَّقُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ لايرجون لِقاءَناورَضُواْبِالْحَيَوْةِ

الدنيا وأطمأنوا بها والذين هُمْ عَنْ ءَايننِنَا عَنْفِلُونَ اللهُ أُوْلَيْهِكُ مَأُولُهُمُ ٱلنَّارُبِمَاكَانُواْ يكسِبُون إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَـنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِلِحَاتِ يهديهم رجم بإيمنهم تجري مِن تَحْنِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿ فَا دُعُونِهُمْ فِيهَا سُبْحُنْكُ

أللهم وتجينهم فيهاسكم وءَاخِرُدَعُونِهُمْ أَنِ ٱلْحُمُدُلِهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ فَأَوْ وَلُوْ يُعَجِّلُ ٱللهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَ أستعجالهم بالخيرلقضي إِلَيْهِمُ أَجَالُهُمُ فَنَذُرُ ٱلَّذِينَ لايرجوب لقاءنا في طغينهم يَعْمَهُونَ شَنَّ وَإِذَا مُسَّ

ٱلإنسكن الضردعان الجنبه أَوْ قَاعِدًا أَوْقَايِمًا فَلَمَّا كُشُفُنا عنه ضره مركان لمريد عنا إِلَىٰ صَرِّمً سَّ مُهُ كَذَٰلِكَ ذُبِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ الآن وَلَقَدُ أَهْلُكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّاظُلُمْ وَأُوجَاءَتُهُمْ وسلهم بالبينت وماكانوا ليؤمِنوا

كذالك بجزى القوم المجرمين الله المسلمة ا ٱلأرْضِ مِن بَعَدِهِمُ لِننظر كَيْفَ تَعُمَلُونَ ﴿ فَأَنَّ وَإِذَا تُتَلَّىٰ عَلَيْهِمُ ءَايَانْنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ لايرجون لِقَاءَ فَإِ اتْتِ بِقُرْءَانِ عَيْرِهَاذَا أَوْ بَلِلَّهُ قُلُّ مِا يَكُونَ لِي أَنْ أَبُدِلُهُ مِن تِلْقَاتِي نَفْسِي

إِنْ أَتَّ بِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى الْحَالِي إِنَّ الْحَالِي الْحَلِّي الْحَلْمَ الْحُلْمَ الْحُلْمِ الْحَلْمَ الْحُلْمَ الْحُلْمِ الْحُلْمَ الْحُلْمِ الْحُلْمَ الْحُلْمَ الْحُلْمَ الْحُلْمَ الْحُلْمَ الْحُلْمَ الْحُلْمَ الْحُلْمَ الْحُلْمَ الْحُلْمِ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رُبِي عَذَابَ يُومِ عُظِيمِ ﴿ إِنَّ قُلْ اللَّهُ عَظِيمِ ﴿ إِنَّ قُلْ اللَّهُ اللَّهُ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّ قُلْ اللَّهُ اللَّ مَاتَلُوتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدُرِيكُمْ بِلِي فَقَادُ لِبَ ثُنَّ فِيحَمُ عمرامن قبلج أفلا تعقلوب الله فمن أظامر مِمنِ أفترى عَلَى ٱللّهِ كَذِبًا أَوْكُذُبُ بِعَايَدِيِّهِ

إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ النا ويعبدون من دُوب الله مالايضرهم ولاينفعهم ويقولون هَوْلاء شفعتونا عِندَ اللهِ قُلُ أَتْنَبِّعُونَ اللهَ بِمَا لَا يَعُلَمُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الأرض سبكنه وتعلى عما يُشْرِكُونَ إِنَّ وَمَاكَانَ ٱلنَّاسُ

إِلَّا أُمَّةً وَرَحِدَةً فَأَخْتَ لَفُواْ وَلُو لَا كَلِمَةُ سَبَقَتُ مِن رّبّاک کقضی بینه مرفیمافی م يَخْتَلِفُونَ شِي وَيَقُولُونَ لَوْلَا أَنْزِلُ عَلَيْهِ ءَايِكُ مِن رَبِّهِ عَلَيْهِ عَالِيكُ مِن رَبِّهِ عَالَيْهِ عَلَيْهِ عَالِيكُ مِن رَبِّهِ ع فقل إنما الغيب للوفانتظروا إِنِّي مَعَكُم مِن ٱلْمُنْ نُظِرِينَ إِنَّ وَإِذَا أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِنْ

بعد ضراء مستهم إذا لهم مكرفي ءَايَانِنَا قُلِ ٱللهُ أَسْرَعُ مَكُرًا إِنَّ رُسُلُنَا يَكُنْبُونَ مَاتَمُكُرُونَ وَٱلْبَحْرِحَتَى إِذَا كُنْتُمْ فِي ٱلْفُلُكِ وجرين بهم بريح طيّبة وفرحوا بهاجآء تهاريخ عاصف وجاء هم الموج مِن كلِّ مكانِ وظنواً

أنهم أحيط بهِ مُرحَعُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَيِنَ أَنْجَيْتُنَا مِنَ هَا فِي النَّكُونُ فِي مِن ٱلشَّاكِرِينَ النا فكما أنجنهم إذاهم يبغون فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ يَأَيُّ النَّاسُ إِنَّمَا بِغَيْكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ مُتَكَعَ الحيوة الدنياثم إلينام جعكم فَنُنِيُّكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّهِ فَنُنِيًّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّهِ

إنَّمَا مَثُلُ ٱلْحَيْوةِ ٱلدُّنيا كُمَاءٍ أنزلنك مِن السّماء فأخنكط به نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّ أَيّا كُلُ النَّاسُ والانعام حتى إذا أخذت الأرض زخوفها وأزينت وظرس أهلها أنهم قندرون عكيها أتنها أَحُرُنَا لَيُلًا أَوْنَهَا رَا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأُن لَّمْ تَغْنَ بِأَلَّا مُسِ

كُذُالِكُ نَفْصِلُ ٱلْآينتِ لِقُومِ ينفكرون (عَنَّ وَاللهُ يَدُعُواْ إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَوِ وَيَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطِ مُسنَقِيم ﴿ وَمَا اللَّهِ لِلَّالَا إِينَ أحسنوا الحسنى وزيادة ولايرهق وجوههم قتر ولا ذلة أوليك أصحنب الجنادهم فيها خلاون الآن والذين كسبواالسيات جزاء

سيتئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لمكم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمْ كَأَنَّمَا أَغْشِيتَ وجوهه وقطعام ن اليل مظلماً أُوْلَيْكَ أَصْعَابُ ٱلنَّارِهُمُ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا شُمَّ نَقُولُ لِلَّاذِينَ أَشْرَكُواْ مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ماكنتم

إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ﴿ فَأَنَّ فَكُفَّى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بِينناوبِينَكُمْ إِنكُنَّاعَنَ عِبَادُتِكُمْ لَعَنْفِلِينَ الْ هُنَالِكَ تَبَلُوا كُلُّ نَفْسِ مَّا أَسْلَفَتْ وردواإلى اللهِ مولنهم الحق وضل عنهم ماكانوا يفترون النَّ قُلُ مَن يُرَزُّقُكُم مِن السَّمَاءِ وَأَلَا رَضِ أَمَّن يُمْ لِكُ ٱلسَّمْعَ

وَالْا بُصِدُ وَمِن يُخْرِجُ ٱلْحَيِّ مِن الميت ويخرج الميت من المحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فَقُلُ أَفَلا نَنْقُونَ ﴿ إِنَّ فَذَالِكُمُ اللَّهُ فَقُلُ أَفَلا نَنْقُونَ ﴿ إِنَّ فَاذَالِكُمُ اللَّهُ ريكم الحق فماذا بعد كالحق إِلَّا الصَّالَ فَأَنَّى تَصِرُفُونَ الْمُ الصَّالَ فَأَنَّى تَصِرُفُونَ الْمُ الصَّالَ فَأَنَّى تَصِرُفُونَ كُذُ لِكَ حَقَّتُ كُلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون (٣٣)

قُلُ هَلُ مِن شُرَكًا إِلَمْ مِن يَبْدُؤُا الخاق ثم يعيده قل الله يكبدؤا قُلُهُ لُ مِن شُرِكَايٍكُمُ مِن يَهُدِئَ إِلَى ٱلْحَقِّ قُلِ ٱللهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ أَفْمَن يَهْدِئَ إِلَى ٱلْحَقِّ ٱحَقَّ أَنْ يُنّبع أمّن لليهدِئ إِلّا أن يُهدَى فَالْكُرِكِيْ فَاتَحُكُمُ وَنَ الْآثِالَةُ وَكُلِيفَ تَحْكُمُ وَنَ الْآثِالَةُ وَلَيْكُمُ وَنَ الْآثِالَةُ وَا

وَمَا يَنْ عِمُ أَكْثُرُهُمُ إِلَّاظُنَّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِ شَيْعًا إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمً بِمَا يَفْعَ لُونَ إِنَّ وَمَا كَانَ هَا خَا القُرْءَانُ أَن يَفْتَرَىٰ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن تَصَدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدُيْهِ وَتَفْصِيلُ ٱلْكِئْبِلَارِيْبُ فِيهِ مِن رَّبِ ٱلْعَالَمِينَ الْآيَ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتُرَكُ قُلُ فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ

وأدعوا من أستطعتم من دون الله إِن كُنْتُم صُدِقِينَ (إِنَّ اللَّهُ اللَّ بِمَالُمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمُ تَأْوِيلُهُ كُذُكُ لَاكُ كُذَّبُ ٱلَّذِينَ مِن قَبُلِهِمْ فَانظر كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةً الظُّالِمِينَ الْآلِي وَمِنْهُم مِن يُؤْمِنُ بلے ورمنہ من لا یؤمر بی بلے ورَبِّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ الْأَنْ

وَإِن كُذَّ بُوكَ فَقُل لِي عَملِي وَلَكُمْ عملكم أنتم بريعون مِما أعمل وأنابري عمماتعملون (إنا ومنهم مِّن يُسْتَمِعُونَ إِلْيَكَ أَفَأَنْتَ تَسْمِعُ ٱلصّم ولوكانوالايعقِلُون ﴿ وَمِنْهُم مِن ينظرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي ٱلْعُمْى وَلَوْ كَانُواْ لَا يُبْصِرُونَ اللَّهُ اللَّهُ

لايظلِمُ النَّاسُ شَيًّا وَلَكِنَّ النَّاسَ أنفسهم يُظلِمُونَ (إِنَّا اللَّهُ النَّاسُ أنفسهم يُظلِمُونَ (إِنَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالل ويوم يحشرهم كأن لريلب في الآلا سَاعَةً مِنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُ قَدْخُسِرُ ٱلَّذِينَ كَنَّبُواْ بِلِقَاءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهَتَدِينَ (إِنْ وَإِمَّا نُرِينًاكُ بعض الذِي نعِدُهُمُ أَوْنَنُوفَيْنَكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمُ أَللَّهُ شَهِيلًا عَلَىٰ

مَا يَفْعُلُونَ إِنَّ وَلِحَكِلِ أُمَّةِ رُّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قَضِي بيّنهُم بِالقِسطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ النا ويقولون متى هنذا الوعدإن كُنتُمُ صَلِدِقِينَ الْإِنْ قَلَلًا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَانَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ ٱللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلَ إِذَاجَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يستَّخُرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقَرِمُونَ (فِئَ)

قُلُ أَرَء يَتُم إِن أَتُكُم عَذَا بُهُ بِيكًا أُونَهُ ارًا مَّاذَا يُسَتَعَجِلُ مِنْهُ المُجرِمُون ﴿ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنْهُم بِلِي ءَالْكُنَ وَقَدُكُنْهُم بِلِي عَالَكُنَ وَقَدُكُنْهُم بِلِي تستعَجِلُون ﴿ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظُلَمُوا ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلْدِهُلَ تَجُزُونَ إِلَّا بِمَاكَنَهُمْ تَكْسِبُونَ 

قُلُ إِي وَرَبِي ٓ إِنَّهُ لِكُونَ وَمَا أَنْتُم بِمُعَجِزِينَ ﴿ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفُسِ ظُلَمَتُ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لأفتدت بع وأسروا التدامة لَمَّ ارَأُوا الْعَادَابُ وَقَضِى بينهم بألقسطوهم لايظلمون النَّهُ أَلَّا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ أَلَّا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَأَلْأَرْضِ أَلَا إِنْ وَعَدَ ٱللهِ حَقّ

ولَاكِنَّ أَكْثَرُهُمُ لَايَعْلَمُونَ (٥٠) هویمجی ویمیت و اِلَیْهِ تَرْجَعُونِ الله النَّاسُ قَدْ جَاءَتُكُمُ النَّاسُ قَدْ جَاءَتُكُمُ مَّوْعِظُهُ مِن رَّبِكُمْ وَشِفَاءُ لِمَافِي الصّدور وهدى ورحمة لِلمُؤمِنينَ النُّ قُلُ بِفَضِّلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَبِدُ لِكَ قُلْ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَبِدُ لِكَ فليفرحوا هوخيرهما يجمعون الله الماء يتمر ما أنزل الله

لكم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنَهُ حَرَامًا وَكُلُلًا قُلُ ءَاللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿ وَاللَّهِ مَا لَكُمْ أَلَّهِ مَا لَكُمْ اللَّهِ مَا لَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّامِ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّمْ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِ ومَاظَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يُومُ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُوفَضَالِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَايَشَكُرُونَ إِنَّ ومَاتَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَانَتُ لُواْمِنُهُ

مِن قُرْءَانِ وَلَاتَعُمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شَهُودًا إِذْ تَفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعَزُبُ عَن رَبِّكَ مِن مِّثَقَالِ ذَرّةِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ وَلا أَصْغَرَمِن ذَالِكَ وَلا أَكْبَر إِلَّا فِي كِنْبِ مُّبِينٍ اللَّهُ اللَّهِ إِلَّ أُولِياءَ ٱللهِ لاخوف عليهِ مُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ

ءَامَنُوا وكانُوا يَتَقُونَ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱللَّانِيا وَفِي ٱلْآخِرَةِ لَانْبَدِيلَ لِكَامِنتِ الله ذلك هو الفوز العظيم اللهُ وَلَا يَحَزُنِكُ قُولُهُمْ إِنَّ اللَّهُمْ إِنَّ اللَّهُمْ إِنَّ اللَّهُمْ إِنَّ اللَّهُمْ إِنَّ ٱلْعِزَّةُ لِلّهِ جَمِيعًا هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ أَلا إِنَّ لِلَّهِ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ

وَمَايَتَ بِعُ ٱلَّذِينَ يَدُعُونِ مِن دُورِنِ اللهِ شُركَاءَ إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمَّ إِلَّا يُخْرُصُونَ إِنَّ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النِّيلَ لِتَسْكُنُواْفِيدِ وَٱلنَّهَارَمُبُصِرًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاينتِ لِقُومِ يَسْمَعُونَ اللَّهِ لَكُونَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ قَالُواْ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبَحَنَاهُ

هُ وَالْغَنِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلُطُكن بِهَا أَتَقُولُونَ على اللهِ مَا لَا تَعَلَمُونَ اللهِ عَلَى اللهِ مَا لَا تَعَلَمُونَ اللهَ قُلُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللهِ ٱلْكُذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ ٱلْكُذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿ إِنَّا اللَّهِ ٱللَّهِ الْكُذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴾ مَتَكُمُّ فِي ٱلدُّنْيَ الْمُنْ الْكُنْيَ الْمُرَّ الْمِكْ الْمِكَا الْمُرَّ الْمِكْ الْمِكْ الْمِكْ مَ جِعَهُم ثُمْ نَذِيقُهُمُ الْعَذَابَ

ٱلشَّدِيدَبِمَاكَانُواْيَكُفُرُونَ ﴿ اللَّهُ لِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ﴿ وَأَتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَنُوجٍ إِذْ قَالَ لِقُومِهِ يَنْقُومِ إِنْ كَانَ كَبْرُ عَلَيْكُمْ مَّقَامِي وَتُذَكِيرِي بِعَايِنتِ ٱللَّهِ فعكى الله توكلت فأجمعوا أَمْرَكُمْ وَشَرَكَاء كُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْنُ كُمْ عَلَيْكُمْ عَكَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ فَاقْضُواْ إِلَى وَلَا نُنظِرُونِ إِنَّا فَإِن تُولِّيُ فَإِن تُولِيَّا فَإِن الْمِنْ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْ

فَمَاسَأَلْتُكُمْ مِنَ أَجْرِانِ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَ أُمِرِّتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسَامِينَ إِنَّ فَكُذَّبُوهُ فنجينك ومن معه في الف لك وجعلنهم خليف وأغرقنا ٱلَّذِينَ كُذَّ بُواْ بِعَايَنِنَا فَأَنْظُرُكَيْفَ كَانَ عَلْقِبَةُ ٱلْمُنْذُرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْكَانَ عَلْقِبَةُ ٱلْمُنْذُرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ المُنْكَانَ عَلْقِبَا اللَّهُ الْمُنْكَانَ عَلْقِبَةُ ٱلْمُنْذُرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال مِنْ بَعُدِهِ وَسُلًا إِلَىٰ قُومِ فِمَ

فجاء وهم بالبينات فماكانوا ليؤمنوا بِمَا كُذَّ بُواْبِهِ مِن قَبْ لُ كُذَالِكُ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ الْإِنْ الْمُعْتَدِينَ الْإِنْ الْمُعْتَدِينَ الْإِنْ الْمُعْتَدِينَ الْإِنْ ثمر بعثنا مِن بعُــدِ هِم مُوسَىٰ وَهُنُرُونَ إِلَى فِرْعُونَ وَمُلِإِيْدِ عِايننا فَأَسْتَكْبُرُواْ وَكَانُ وَأَقُومًا مَّجَرِمِينَ (فِي فَلَمَّا جَاءَ هُمُ ٱلْحَقِّ فَلَمَّا جَاءَ هُمُ ٱلْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ إِنَّ هَندَا لَسِحُو

مِّبِينُ ﴿ قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ مُرْسِينًا أَتَقُولُونَ لِلْحَقِ لَمَّا جَاءَ حَكُمْ أَسِحُوهَاذًا وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّنِحُونَ اللَّهِ قَالُواْ أجئتنا لِتلفِننا عمّا وَجَلْنا عَلَيْهِ ءَاباءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَاءُ فِي ٱلأرْضِ وَمَانِحُنْ لَكُمَّا بِمُؤْمِنِينَ الله فَرْعُونُ أَتْتُونِي بِكُلِّ وَقَالَ فِرْعُونُ أَتْتُونِي بِكُلِّ سلحرِعلِيمِ الآفي فَلَمَّاجَاءَ ٱلسَّحَرَةُ

قَالَ لَهُم مُّوسَى أَلْقُواْ مَآأَنتُم مُّلُقُونَ شِي فَلَمَّا أَلْقُواْ قَالَ موسى ماجئتم بدالسِحر إنّالله سيبطِلُهُ إِنَّ اللهَ لا يصلِح عَمَلَ ٱلمُفسِدِينَ إِنَّ وَيُحِقَّ ٱللَّهُ ٱلْحُقَّ اللَّهُ ٱلْحُقَّ بِكُلِمُنْتِهِ وَلُوْكِرُهُ ٱلْمُجْرِمُونَ النَّ فَمَاءَ امْنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةً مِن قُومِهِ عَلَى خُوفِ مِن فِرْعُونَ

ومَلِايْهِ مُ أَن يَفْنِنَهُمُ وَ إِنَّ فِرْعُونَ لَعَالٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَى يَعْوَمْ إِن كُنْتُمْ ءَامَنْتُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تُوكُلُواْ إِن كُننَم مُسَلِمِينَ الْإِنْ الْمُنامِ فَقَالُواْعَلَىٰ اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبُّنَا لَا يَحْعَلْنَا فِتُنَةً لِلْقُومِ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ وَنَجِنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَـوْمِ

ٱلْكَفِرِينَ إِنَّ وَأُوْحِينًا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبُوَّءَ الْقُوْمِ كُمَا بِمِصْرَبِيُوتًا وَأَجْعُلُوا بِيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأُقِيهِ مُوا الصَّالُوةَ وَبُشِّرِ المُوَّمِنِينَ اللهِ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ ءَاتِيْتَ فِرْعَـوْنَ وَمَلاَّهُ وَنِينَةً وَأَمُولًا فِي ٱلْحِيوةِ الدنياريناليضلواعن سبيلك

ربّنا اطمِس على أمواله مرواشدد عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَّىٰ يُرُواْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمُ ﴿ قَالَ قَدُ أُجِيبَت دَّعُوتُكُمَا فَأَسْتَقِيمًا وَلَا نَتَبِعًا نِ سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ وَجُوزُنَا بِهِيَ إِسْرَةِ يِلُ ٱلْبَحْرَ فَأَنْبُكُهُمْ وَرُعُونَ وَجَنُودُهُ بِغَيًا وَعَدُوا حَتَّ إِذَا أَدُركُهُ ٱلْغَرَقُ

قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ لَا إِلنَّهُ إِلَّا الَّذِي ءَامنتُ بِلهِ بنُواْ إِسْرَءِيلَ وَأَنَامِنَ ٱلْمُسَلِمِينَ إِنَّ عَالَئَنَ وَقَدَ عَصَيْتَ قَبُ لُ وَكُنتَ مِنَ المُفسِدِينَ ﴿ فَالْيُومَ نُنجِيكَ ببَدَيْكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ عَنَّ ءَايُنِنَا لَغُفِلُونَ إِنَّ وَلَقَدُ بُوَّأَنَا

بنى إِسْرَءِيل مُبوّاً صِدُقِ ورَزْقَنَهُم مِنَ الطِّيبَتِ فَمَا أَخْتَلَفُواْ حَتَّى جَاءَهُم ٱلْعِـلُمْ إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يُومَ ٱلْقِيكُمةِ فِيمَا كَانُواْ فِيدِ يَخْتَلِفُونَ المن فَإِن كُنت فِي شَاكِّ مِّمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْعَلِ ٱلَّذِينِ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتُابُ مِن قَبْلِكَ لَقَدُ جَاءَكَ الْحَقّ مِن رّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ

ٱلْمُمُرِينَ إِنَّ وَلَاتَكُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فتكون مِن ٱلْخُسِرِين (٥٩) إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتُ عَلَيْهِمْ كَلِمتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَإِلَّ وَلَوْجَاءَ مَهُمْ كُلَّ ءَايَةٍ حَتَّى بَرُوا الْعَذَابُ الْأَلِيمُ فَنَفَعُهَا إِيمَنْهُا إِلَّا قُومُ يُونُسُ لَـمَّا

ءَامنُوا كَشفناعَنَهُ مَكَابُ الخزي في الحيوة الدنياوميَّعناهم إِلَىٰ حِينِ ﴿ وَلُوسًاءَ رَبُّكَ الأمن من في ألا رض كالهم جَمِيعًا أَفَانَت تَكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَاللَّهُ وَمُا مُؤْمِنِينَ ﴿ وَاللَّهُ وَمُا كَانَ لِنَفْسِ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ لُوجِسَ لَ الرِّجْسَ

عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْفُونَ اللَّهِ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْفُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللل قُ لِ انظروا ماذافي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تَغُنِي الْأَيْتُ وَالنَّذُرُعَن قُومِ لِآيُومِنُونَ اللَّهِ وَالنَّذُرُعَن قُومِ لِآيُومِنُونَ اللَّهِ وَالنَّذُرُعَن قُومِ الآيؤمِنُونَ اللَّهِ فَهُلُ يَنْظُرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلِهِمْ قُلُ فَأَنْظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِنْ 

مُ مِ لَنَا وَالَّذِينَ عَامَنُواْ كُذَالِكَ حَقًّا عَلَيْ نَا نُنجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ الآنَا قُلْ يُكَأِيُّهُا ٱلنَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي شُكِّي مِن دِينِي فَالْ أَعْبُدُ اللَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ وَلَكِكَنَ أَعَبُدُ اللهَ الذي يتوفَّكُمُ وأمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِ إِنَّ الْإِنْ وَأَنَ أَقِمَ وَجُهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَاتَكُونَنَ

مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ الْآَثِيَ وَلَا تَدُعُ مِن دُونِ اللهِ ما لا ينفعك ولا يضرك فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ الله بضرفلا يمسسك الله بضرفلا كَاشِفَ لَهُ وَ إِلَّاهُو وَابِنَ يُرِدُكَ بِخُدِيرِ فَالْا رَآدَ لِفَضَلِمِ يُصِيبُ بِهِء مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عَ وَهُ وَالْغَ فُورُ الرَّحِيثُ الْآَ قُلِ يَا يُهَا النَّاسُ قَدُ جَاءً كُمْ الْحَقّ مِن رّبِّكُم فَمَنِ الْهُتَدَى فإنمايه تدى لنفسه ومن ضَلَّ فَإِنَّمَا يُضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ شَيْ وَأَتَّبِعُ مَايُوحَى إِلْيَكَ وَأَصْبِرُحَتَّى يَحُكُمُ ألله وهو خيرالحنكمين ال

الركناب أخركمت ءايك فه مي فُصِّلَتُ مِن لَّذُنُ حَكِيرِ خَبِيرِ الْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنَّى لَكُمْ مِّنَهُ نَذِيرُوبَشِيرُ إِنَّ وَأَنِ اسْتَغُفِرُوا رَبُّكُونُمُ تُوبُوا إِلَيْهِ مِنْ عَكُم مَنْعًا حَسَا إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِى فَضَٰ لِ فَضَالِهُ وَ إِن تُولُواْ

فَإِنِّ أَخَافَ عَلَيْكُمْ عَلِيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِ كبير ﴿ إِلَى اللّهِ مَنْ جِعُكُمْ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرُ ﴿ إِنَّ أَلَا إِنَّهُمْ يَتْنُونَ صُدُورُهُمُ لِيسَتَخُفُواْمِنُهُ أَلْاحِينَ يُستَغَشُّونَ ثِيَا بَهُ مُ يعًـلُمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعُـلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ (فَ)